## سبب بيعة الرضوان

في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بضع عشرة مئة من أصحابه إلى مكة لأداء العمرة، معهم الهدي، فلما علمت قريش بذلك عزمت على منعهم من الدخول، ونزل المسلمون بالحديبية، وبدأت المفاوضات بين الطرفين، وأرسلت قريش أكثر من رسول لثني الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن عزمه، وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إلى قريش عثمان بن عفان ليبين لهم أن المسلمين ما جاؤا لقتال، وإنما جاؤا لأداء العمرة فحسب. وأثناء وجود المسلمين بالحديبية دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه للبيعة، فبايعوه تحت شجرة كانت هناك، وأنزل الله فيهم {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِخُونَكُ نَكُمُ الشَّكُورُ وَ فَعَلِمَ مَا فَي قُلُوبِهِمْ قَالُونَ اللهُ عليه وسلم - بالجنة بقوله على الله عليه وسلم - بالجنة بقوله " والحديث بطوله في المغارضات مع رأسل بين بالمحدد الشجرة (٣) أحد، الذين باليعرا أحديم الذين باليعرات مع رأسل قوريش في كلايمالمحداح والسنن، وكذا في بيعتهم - رضي الله عنهم - للرسول - صلى الله عليه وسلم -، لكن سبب البيعة فريش في كلايمالمحداح والسنن، وكذا في بيعتهم - رضي الله عنهم - للرسول - صلى الله عليه وسلم -، لكن سبب البيعة المؤلفة المؤل يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَريبًا} وشهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجنة بقوله: "لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة (\*) أحد، الذين بايعوا تحتها (1) " والحديث بطوله في المفاوضات مع رُسُل